

## المكتبة الخضراء للأطفال



الملك عسادل

بسد عطبة الإبراشي

الطبعة الثالثة عشرة





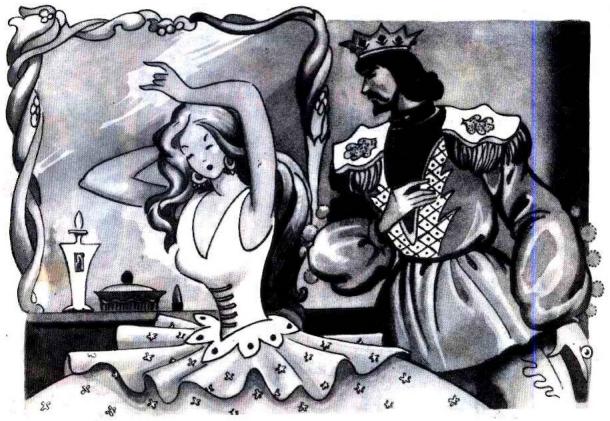

يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ لِمَلِكِ مِن الْمُلُوكِ بِنْتُ فِي غَايَةٍ مِنَ الْجَمالِ، لا تَفُوقُهَا فَتَاةٌ أُخْرَى فِي جَمالِها ، فَقَدْ كَانَتْ جَميلَةً حَقَّا . يُعْجَبُ بِجَمالِها كُلُّ مَنْ رَآها ، ولكنِهَّا كَانَتْ مُتَكَبِّرَةً ، مَغْشُوشَةً فِي بِجَمالِها كُلُّ مَنْ رَآها ، ولكنِهَّا كَانَتْ مُتَكَبِّرَةً ، مَغْشُوشَةً فِي بَجَمالِها كُلُّ مَنْ رَآها ، ولا تَحْتَرِمُ غَيْرَهَا ، ولا تُحافِظُ عَلَى تَغْسِها ، لا يُعْجِبُها أَحَدْ ، وَلا تَحْتَرِمُ غَيْرَهَا ، ولا تُحافِظُ عَلَى شُعورِ إِنْسَانٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاء لِخِطْبَتِهِا شُعورِ إِنْسَانٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاء لِخِطْبَتِها



وتَزَوَّجِها، فَرَفَضَتْهُمْ جَميعاً، ولَمْ تَرْضُ بِأَحَدٍ مِنْهُم، أُواَحْتَقَرَّتُهُم، وأَظْهُرَتْ لِكُلِّ مِنْهُم عَيْبًا مِنَ الْعُيُوبِ، وأَخَذَت تَضْعَكُ مِنْ وأَظْهُرَت لِكُلِّ مِنْهُم عَيْبًا مِنَ الْعُيُوبِ، وأَخَذَت تَضْعَكُ مِن كُلِّ مَنْ يَخْطُبُها، وَتَهْزَأُ بِهِ، وتُسَمِيّهِ اسْمًا مِنَ الْأَسْماءِ النُمْضُحَكَةِ.

وفي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيالِي أَقَامَ أَبوهَا حَفْلًا عَظيمًا، دَعا إِلَيْه الْمُلُوكَ



وَالْأُمْرَاءَ وَالْعُظَمَاءَ ، الَّذِينَ يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجُوهَا ؛ لِتَخْتَارَ مِنْهُمُ زَوْجًا لَهَا ، وقَدْ جَلَسُوا جَمِيعًا في صَفَّ وَاحِدٍ ، وَرُ تِبُوا عَلَى حَسَبِ دَرَجَاتِهِمْ ومَرَا كِزِهِم ، وأَلْقابِهِم ، مِنْ مُلُوكٍ وَأُمَرَاءً ، ونبكاء . ثُمَّ دَرَجَاتِهِمْ ومَرَا كِزِهِم ، وأَلْقابِهِم ، مِنْ مُلُوكٍ وَأُمَرَاءً ، ونبكاء . ثُمَّ دَخَلَتِ الْأَميرَةُ ، ومَرَّت بِالْحَاضِرِينَ جَمِيعًا ، فاحْتَقَرَتْهُم ، وهَزِئَت بَهِم ؛ لِغَطْرُسَتِها وَ تَكَبُّرُهَا ، وَأَعْطَتْ كُلاً مِنْهُمْ لَقَبًا مِنَ الْأَلْقابِ ، فَعَرَّتُهُمْ الْقَابِ مِنْ الْكُلْقابِ ،

أَوْ صِفَةً مِنَ الصِّفِاتِ الْمُخْزِيَةِ . فَقَالَتْ عَن الْأُوَّلِ : إِنَّهُ سَمِين " جدًّا، مُسْتَديرُ الشَّكْلِكَالنَّاجود (كَالْبرمِيل). وَقَالَتْ عَنِ الثَّانِي: إِنَّهُ طَويل ٚ كَعَمودِ النُّورِ ، وَعَنِ الثَّالِثِ ، إِنَّهُ قَزَم ْ قَصيرُ الْقامَةِ ، وَعَن الرَّا بِعِ: إِنَّهُ أَصْفَرُ اللَّوْنِ كَالْكُرْ كُم ، وَعَنِ الْخامِسِ : إِنَّهُ أَحْمَرُ اللَّونِ كَعُرْفِ الدِّيكِ ، وَعَنِ السَّادِسِ ، إِنَّـهُ كَالْعَصَا الْخَصْراءِ الَّتِي تُوضَعُ فَوْقَ فُرُنِ الْخَبَّازِ لِتَجِفَّ ، لِأَنَّهُ غَيرُ مُعْتَدِلِ الْقَامَةِ كَمَا يَنْبَغِي. وَحينَما مَرَّت بِالسَّابِعِ – وَكَانَ مَلِكُمَّا مِن ۚ أَحْسَنِ الْمُلُوكِ ، وَأَغْنَاهُم، وَأَكْثَرَهِم صَبْرًا، وَأَقْوَاهُم شَخصِيَّةً ، وأُعظَمِهم في حَلِّ مَا يَعْتَرضُهُ مِنَ المُشْكِلاتِ فِي الخياةِ . وَأَكْثَرَهِمْ شَجاعَةً وَذَكَاءً وَحُسنَ تَفكيرِ وتَدبيرِ – وَقَفَتْ بجانبه، وَضَحِكَتْ مِنْهُ كَثيرًا، وَهَزَنْتُ بِهِ كَثيرًا، ونَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظرَةً كُلُّهَا اسْتِهِزَاءُ واستِهانَهُ بهِ . فَضَحِكَ الحَاضِرُونَ جَمِيعًا لِنَظْرَتِهَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ تَأَلَّمَ هٰذَا الْمَلِكُ الشَّابُ ۚ أَلَمَا لَا نِهَايَةَ



لَهُ ؛ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْإِهانَةِ وَالِاحْتِقارِ ، وَهُو ضَيْف ، وَالِاحْتِقارِ ، وَهُو ضَيْف ، وَلِضَحِكِ الْحَاضِرينَ مِنْه ، وَلَضَحِكِ الْحَاضِرينَ مِنْه ، وَسُخْريةِ الْأَمِيرةِ الْقَليلةِ الذَّوْق

بِه. وَقَامَ مُحْتَجًّا، وَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ الْحَفْلَ ، فَاعْتَذَرَ الْمَلِكُ أَبُو الْأَميرَةِ لَهُ، وَطَرَدَها مِنَ الْمَأْدُبَةِ. وقَدْ قَبِلَ الضَّيفُ الاِعْتِذَارَ، ولَمْ يَغْرُجْ.

وَقَدْ تَأَلَّمَ الْمَلِكُ أَلَما شَديدًا ، لِسوءِ أَخْلاقِ ابْنَتِه ، وَقِلَّةِ الْمَهْم ، وَقِلَّةِ ذَوْقِها في مُعامَلَتِها لِلضَّيُوفِ ، وَضَحِكِها مِنْهُم ، أَد بِها ، وقِلَّةِ ذَوْقِها في مُعامَلَتِها لِلضَّيُوفِ ، وَضَحِكِها مِنْهُم ، وَاسْتِهْزائِها بِهِم ، و تَكَبُّرِها عَلَيْهِم ، وَإِهانَتِها لَهُم ، وَغَضِبَ مِنْها فَاسْتِهْزائِها بِهِم ، و تَكَبُّرِها عَلَيْهِم ، وَإِهانَتِها لَهُم ، و غَضِبَ مِنْها غَضَبًا شَديدًا ، و خَجِل مِنْ سُوء تَصَرُّفاتِها وَأَلْفاظِها و كَلامِها خَجَلًا كَثرًا .

ونَذَرَ لِلَّهِ نَذْرًا أَمَامَ الْحَاضِرِينَ ، أَنْ يُزَوِّجَهَا أُوَّلَ سَائِلٍ

(شَحَّاذ) يَأْتِى أَمَامَ الْبابِ لِيَطْلُبَ صَدَقَةً أَو إِحْسانًا، سَوَالا أَرَضِيتُ أُمْ لَمْ تَرْضَ ، عِقابًا لَها عَلَى وَقاحَتِها ، وَقِلَّةِ ذَوْقِها ، وبَذاءَةِ كَلامِها ، وَسُوءِ أَدِبها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضيُوفِ أَبِيها كَلامِها ، وَسُوءِ أَدَبِها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضيُوفِ أَبِيها كَلامِها ، وَسُوءِ أَدَبِها وَأَخْلاقِها ، وَقَبْحِ مُعامَلَتِها لِضيُوفِ أَبِيها مِنَ الْخُطّابِ ، الرَّاغِبينَ فَى تَزَوَّجِها ، فَأَعْجِبَ المَدْعُوُّونَ بِهاذِهِ الْعُقوبَةِ ، وهٰذَا الْحُكُم ِ الَّذِي وَعَدَ بِه أَبُوها .

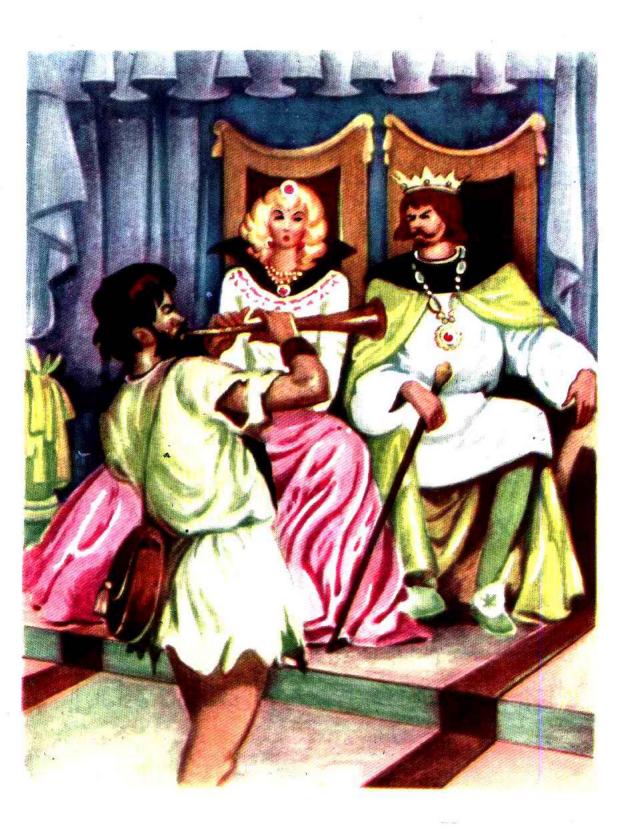

فَدَخَلَهَا ، وَانْحَنَى أَمَامَهُمَا ، وَأَخَذَ يَلْعَبُ بِمِزْمَارِهِ تَارَةً ، وَيُغَنِى اللَّهَ اللَّهُ مَثْرُورٌ بِمَنْظُرِهِ ، وَالْمَلِكُ مُسْرُورٌ بِمَنْظُرِهِ ، وَالْمَلِكُ مَسْرُورٌ بِمَنْظُرِهِ ، وَالْمَلِكُ مَسْرُورٌ بِمَنْظُرِهِ ، وَالْأَمَيْنَ أَخْرَى ، مُدَّةً لَيْسَتْ بِالْقَصِيرَةِ ، وَالْمَلِكُ مَسْرُورٌ بِمَنْظُرِهِ ، وَالْأَمِيرَةُ مُحْتَقِرَةٌ لَهُ ، وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى مِنْ زَمْرِهِ وَغِنائِه ، طَلَبَ إِحْسَانًا وصَدَقَةً مِنَ الْمَلِكِ .

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: لَقَدْ أَحْسَنْتَ الزَّمْرَ، وَأَحْسَنْتَ الْغِناءَ. وَكَانَ غِناؤُكَ جَميلًا، وَصَوْتُكَ عَذْبًا . وَلِإِعْجابِي بِزَمْرِك وَغِنائِك، غِناؤُكَ جَميلًا، وَصَوْتُكَ عَذْبًا . وَلِإِعْجابِي بِزَمْرِك وَغِنائِك، سَأُعْطِيكَ ابْنَتِي الْأَميرَةَ مُكافَأَةً لَكَ ، لِتَكُونَ زَوْجَتَكَ، سَأُعْطِيكَ ابْنَتِي الْأَميرَةَ مُكافَأَةً لَكَ ، لِتَكُونَ زَوْجَتَكَ، وَشَريكَتَكَ في حَياتِكَ .

فَسُرَّ الْمُوسِيقِى السَّائِلُ (الشَّحَّاذُ) سُرورًا كَبْيرًا ، وَتَأَلَّمَتِ الْأَميرةُ الْمَجْمِيلَةُ الْمَتَكَبِرَةُ تَأَلُّمًا شَديدًا ، ورَجَتْ أَباها أَلَّا يُزُوّجَها هٰذا السَّائِلَ.

فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ: لَقَدْ نَذَر ْتُ لِللهِ نَذْرًا، أَمَامَ جَميع ِ الْمَدْعُوِينَ إِلَى الْمَأْدُبَةِ ، أَنْ تَكُونِي زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ سَائِلٍ يَمُرُ ۖ بِالْقَصْرِ، وَيَطْلُب

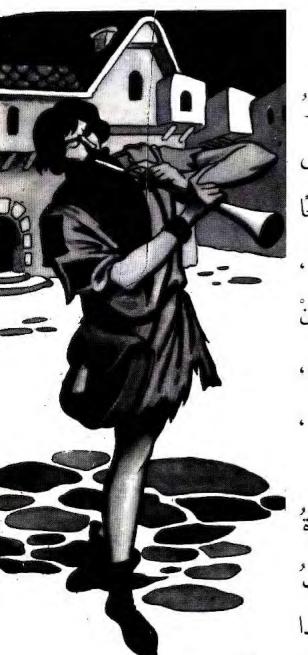

فَبَكَتِ الْأَميرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ الْكَاءَ مُرَّا ، وَاسْتَمَرَّتُ تَتَوَسَّلُ اللهُ الل

السَّائِلَ الْفَقيرَ، وَلَـكِنَّ أَباهَا لَمْ يَتَأَثَّرُ بِبُكَائِهِا وَرَجائِها، وَصَمَّمَ عَلَى تَنَفْيذِ ما نَذَرَهُ، وَما أَوْعَدَ بِه. وَقَدِ اسْتَمَرَّتِ ابْنَتُه

فى بُكَائِها ، وَالزَّمَّارُ فَرِح مَسْرُور فى نَفْسِه ، لِأَنَّهُ سَيَتَزَوَّجُ أَهُ سَيَتَزَوَّجُ أَمِّهُ الْجَمالِ ، سِنَّها تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً . أَمِيرةً لا مَثيلَ لَها فى الْجَمالِ ، سِنَّها تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .

وَأُمَرَ أَبُوهَا بِإِحْضَارِ الشَّيْخِ، لِكَتَابَةِ عَقْدِ الزَّوَاجِ، فَحَضَرَ الشَّيْخُ، وَكُتِبَ الْعَقْدُ، وَشَهِدَ شاهِدانِ عَلَى الْعَقْدِ. وَتَزَوَّجَتِ الشَّيْخُ، وَكُتِبَ الْعَقْدُ، وَشَهِدَ شاهِدانِ عَلَى الْعَقْدِ. وَتَزَوَّجَتِ الْشَيْخُ، وَكُتِبَ الْعَقْدُ، وَشَهِدَ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَهَا الْأَمِيرَةُ الْمُوسِيقِيُّ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَهَا أَيُ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَها أَيُ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَها أَيْ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَها أَيْ السَّائِلَ (الشَّحَّادُ)، وَلَمْ يُعْمَلُ لَها عَلَى سُوءِ أَخْلاقِها وَأَدَبِها وَإِهانَتِها لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُلوكِ وَالْأُمْراءِ النَّذِينَ حَضَرُوا لِخِطْبَتِها، وَجِخَاصَّة الْمُلِكُ عَادِلٌ عَادِلٌ عَادِلٌ

وَحينَما انْتَهَى الشَّيْخُ مِن ۚ كِتَابَةِ عَقْدِ الزَّوَاجِ ، قَالَ الْمَلِكُ لِلنَّقِهِ ، وَالسَّفَرِ إِلَى لِابْتَهِ ، هٰذا زَوْجُكِ ، قُومِى وَاسْتَعِدِى لِلذَّهابِ مَعَهُ ، وَالسَّفَرِ إِلَى لِابْتَهِ ، هٰذا زَوْجُكِ ، قُومِى وَاسْتَعِدِى لِلذَّهابِ مَعَهُ ، وَالسَّفَرِ إِلَى أَى جَهَةٍ يُسَافِرُ إِلَيْها، وَالْإِقَامَةِ فِي أَى ّ كُوخٍ أَوْ بَيْتٍ يُقيمُ فيهِ . ولَنْ تَجِهَةٍ يُسَافِرُ إِلَيْها، وَالْإِقَامَةِ فِي أَى ّ كُوخٍ أَوْ بَيْتٍ يُقيمُ فيهِ . ولَنْ تَمْكُثِي هُنا . ولَن تَعيشِي مَعنَا . وَيَجِبُ أَن تَطيعِيهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُكِ لِهُ . فَهُذَا السَّائِلُ زَوْجٌ لَكِ ، وهُو َ الْمَسْتُولُ عَنْكِ ، وَعَلَيْكِ طَاعَتُه . إِلَى الْمَسْتُولُ عَنْكِ ، وَعَلَيْكِ طَاعَتُه .

لَمْ تَجِدِ الْأَميرةُ فَائِدَةً لِلْبُكَاءِ ، أَوِ الرَّجَاءِ ، أَوِ الرَّجَاءِ ، أَوِ الرَّجَاءِ ، أَوِ التَّوَسُّلِ ، وَأَحَسَّتْ بِنتيجَةِ سوءِ أَدَبِها ، وَعَرَفَتْ أَنَهَا أَصْبَحَتْ وَيُوجَةً لِلسَّائِلِ لَوَ أَصْبَحَتْ لِلسَّائِلِ لَهِ الرَّمَّالِ ، فَقَامَتْ وَاسْتَعَدَّتْ لِلسَّائِلِ لَا اللَّمَادِ ، فَقَامَتْ وَاسْتَعَدَّتْ لِلسَّفَرِ مَعَ الزَّمَادِ ، فَقَامَتْ وَاسْتَعَدَّتْ اللسَّفَرِ مَعَ اللَّهُ وَأَخَذَتْ ، مَعَهَا المَعْ وَأَخَذَتْ ، مَعَهَا اللَّهُ مَعَهَا اللَّهُ اللللْكُولِ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللللْكُولُ الللْكُولُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللْلِيْ اللْمُولِ اللْعُلْمُ الللْمُ الللْكُولُ اللْمُ اللللْكُولُ الللْمُ اللِهُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمِلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ ا

مَا خَفَّ حَمْلُه ، وَغَلَا ثَمَنُه ، مِنَ الْمَلابِسِ وَالْجَواهِرِ . وَلَمْ يُودِعُها أَحَد مِن الْأُسْرَةِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْها أَحَد إلَيْذَاءَة لِسَانِها وَ تَكَبُّرِها ، وَسُوءِ أَخْلاقِها . وَقَدْ أَخَذَها زَوْجُها السَّائِلُ مِنْ يَدِهَا ، وَسافَرَ مِلْ فَرِحًا مَسْرُورًا بِزَوْجَتِه الْأُمِيرة ، التَّتَى أَهْدَاها الْمَلِكُ إِلَيْهِ ، مُكافَأَةً لَهُ عَلَى زَمْره وَغِنائِه .

وَقَدْ أَحَسَّتِ الْأُمِيرَةُ فِي الْأُوَّلِ ، بِكَثِيرٍ مِنَ النُّفُورِ وَالتَّأَلُّمُ ،

حيناً وَضَعَ هٰذا السَّائِلُ الْفَقيرُ الزَّمَّارُ يَدَهُ فَى يَدِها. أَحسَّتُ بِفَرْقٍ كَبِيرٍ بَيْنَ مَلابِسِهِ الْمُمَزَّقَةِ ، وَمَلابِسِهِ الْغالِيَةِ . وَشَعرَتُ بِغَلَطاتِها وَأَخْطائِها بِكَثيرٍ مِنَ الْحُزْنِ، وَنَدِمَتْ عَلَى ما فَعَلَتْ، وَأَحسَّتْ بِغَلَطاتِها وَأَخْطائِها التَّي ارْ تَكَبَتْها فَى أَثْناءِ الْمَأْدُبَةِ ، وَخاصَّةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ التَّي ارْ تَكَبَتْها فَى أَثْناءِ الْمَأْدُبَةِ ، وَخاصَّةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ عادِلٍ ، وَفَاصَّةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ عادِلٍ ، وَفَاصَّةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ عادِلٍ ، وَفَاصَةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ عادِلٍ ، وَفَاصَةً مَعَ الْمَلِكِ الشَّابِ مَعْدُونَ مِنْه ، وَيَسْخُرُونَ بِهِ ، وَعَلَيْ وَجاهًا .

وَقَدِ اسْتَمَرَ الزَّوْجانِ سائرِينِ فِي الطَّرِيقِ ، حَتَّى وَصَلا إلَى غابَةٍ كَبِيرَةٍ ، لا يَسْتَطيعُ النَّظُرُ أَنْ يَصِلَ إِلَى آخرِها وَنِها يَتِها . فَسَأَلَتْ زَوْجَها ، بَعْدَ أَنْ مَكَشَتْ ساكِتَةً صامِتَةً ، لا تَتَكَلَمَ طولَ الطَّريقِ ، مَنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الْغابَةِ ؟ مُنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الْغابَةِ ؟ مَنْ صَاحِبُ هٰذِهِ الْغابَةِ ؟ فَأَجابَها : إِنَّ صاحِبَ هٰذِهِ الْغابَةِ هُوَ الْمَلِكُ عادِل . وَلَوْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَرَوَّجِيهِ لَكَانَتْ هٰذِهِ الْغابَة الْواسِعَةُ مِلْكا لَكِ الآنَ . وَلَوْ وَلَكَتَتُ الْعَابَةِ هُوَ الْمَلِكُ عادِل . وَلَوْ وَلِيْتِهِ أَنْ تَتَرَوَّجِيهِ لَكَانَتْ هٰذِهِ الْغابَةُ الْواسِعَةُ مِلْكا لَكِ الآنَ . وَلَوْ وَلَكَتَتُ هٰذِهِ وَاسْتَهزَأْتِ بِهِ ، وَجَعَلْتِهِ أُضْحُوكَةً لِجَميعِ ولَكَيَّكِ احْتَقَرَتِهِ وَاسْتَهزَأْتِ بِهِ ، وَجَعَلْتِهِ أُضْحُوكَةً لِجَميعِ ولَكَتَهُ وَالسَتَهزَأْتِ بِهِ ، وَجَعَلْتِهِ أُضْعُوكَةً لِجَميعِ

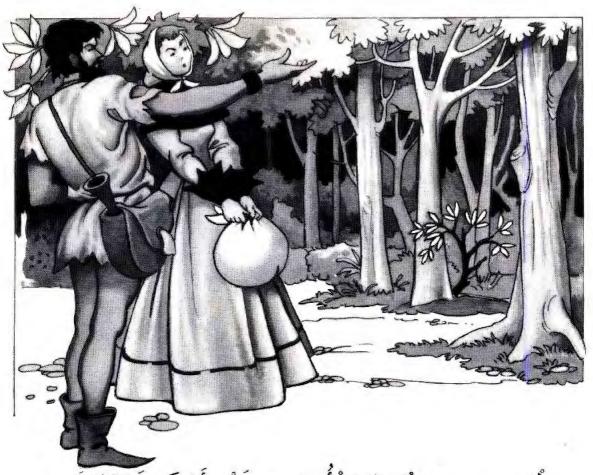

الْحَاضِرِينَ ، مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأُمَراءِ ، وَرَفَضْتِ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا لَكِ . فَتَأُوَّهَتِ الْأَمِيرَةُ الْمُتَكَبِرَةُ ، وَأَظَهْرَتْ آلامَها وَأَحْزانَها ، وَنَدَمَها عَلَى مَا حَدَثَ مِنْها ، وَقَالَتْ ، إِنَّنَى سَيِّنَةُ الْحَظِ ، لِأَنَّنَى وَنَدَمَها عَلَى مَا حَدَثَ مِنْها ، وَقَالَتْ ، إِنَّنَى سَيِّنَةُ الْحَظِ ، لِأَنَّنَى لَمُ أَرْضَ بِهِ زَوْجًا . وَلَوْكَانَ لَى حَظْ ، لَقَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ الْمَلِكَ عَادِلاً ، وللكِنَّنَى عِشْتُ طُولَ حَيَاتَى مُدَلِّلَةً ، أَطْلُبُ مَا أَشَاء ، عادلاً ، ولكِنَنَى عِشْتُ طُولَ حَيَاتَى مُدَلِّلَةً ، أَطْلُبُ مَا أَشَاء ،

وَأَفْعَلُ مَا أُريدُ ، وَأَنقُدُ مَن أُريدُ .

وَقَد اعْتَدْتُ أَلّا يُرَدَّ لِي طَلَبٌ، وَلا تُرفَضَ لِي رَغْبَةٌ. وَكَانَ هَٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي الْأُولِي مَنْذُ صِغَرِي . وَإِنَّنِي هَٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي الْأُولِي مَنْذُ صِغَرِي . وَإِنَّنِي هَٰذَا كُلُهُ خَطَأً فِي تَرْبِيتِي الْأُولِي مَنْذُ صِغَرِي . وَطَرَدَنِي مِن لَمْ أُحِسَ بِنَتِيجَةِ مَا وَقَعَ مِنِي إِلّا بَعْدَ أَنْ تَاللّمَ أَبِي، وَطَرَدَنِي مِن الْحَفْلِ، وَنَذَرَ لِللهِ أَنْ يُزَوِّجنِي أَوَّلَ سَائِلٍ ، ومَا كُنْتُ أَظُنُ فِي الْحَفْلِ، وَنَذَرَ لِللهِ أَنْ يُزَوِّجنِي أَوَّلَ سَائِلٍ ، ومَا كُنْتُ أَظُنُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنْ أَتَزَوَّجَ سَائِلًا ، مُمَزَّقَ الْمَلابِسِ .

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنَّكِ تَعُدِّينَ تَفْسَكِ سَيَّئَةَ الْحَظِّ؛ لِأَنَّكِ

تَزَوَّجْتِ رَجُلاً فَقيرًا، مَلابِسُه قَديمَة ، لَا يَمْلِكُ مُ طَعَامَ يَوْمِهِ ، وَلَكْنِهُ رَجُل مُوَدَّب ، كَريمُ الخُلُقِ ، يَعْرِفُ الْواجِبَ ، وَيُراعِي شُعورَ النَّاسِ ، وَيُراعِي شُعورَ النَّاسِ ، وَقَد ْ رَزَقَهُ اللهُ الصَّحَّةَ وَالْعافِيَةَ ، وَ يَعْتَمِدُ عَلَى اللهِ وَعَلَى يَدِه فَى يَدِه فَى كَتْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه فَى كَتْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه فَى كَتْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه فَى كَتْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو وَعَلَى يَدِه فَى كَتْبِ مَعِيشَتِه بِعَرَق جَبِينِه ، فَهُو

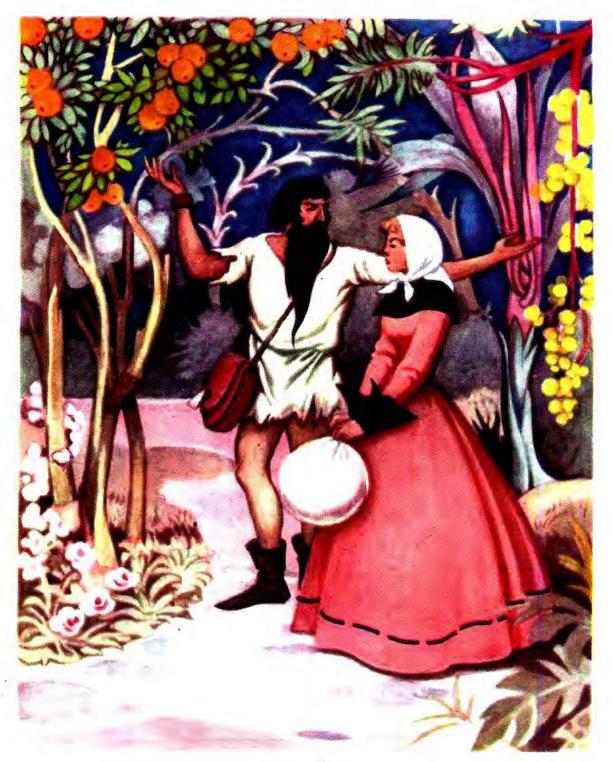

يَعْمَلُ ، وَالْعَمَلُ شَرِيفٌ . وَيَزْمِرُ بِالْمَزْمَادِ ، وَيُغَنِّى ، وَيَعْرِفُ كثيرًا مِنَ الْأَعْمَالِ الْحُرَّةِ الشَّرِيفَةِ ، الَّتِي تُساعِدُ ، في كَسْبِ رِزْقِه ، ولَيْسَ الْفَقَرُ عَيْبًا ياسَيِّدَتَى ، ولَكِنَ الْعَيْبَ في سُوءِ الْأَدَبِ ، وَشَتْم النَّاسِ ، الْفَقَرُ عَيْبًا ياسَيِّدَتَى ، ولكِنَ الْعَيْبَ في سُوءِ الْأَدَبِ ، وَشَتْم النَّاسِ ، فَقَالَتِ الْأَميرةُ : هذا كلام كُلُّهُ صَحيح م لَمْ أَفْهَمَهُ إِلاَّ الْيَوْمَ ، ولَمَ أَسْمَعُهُ إِلاَّ الْيَوْمَ ، ولَمَ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَنْكَ الْآنَ .

إَسْتَمَرَ الزَّوْجَانِ يَسِيرَ انِ فَى طَرِيقِ الْعَابَةِ ، حَتَى انْتَهَيَا مِنْها ، ورَأَيًا حَدَائِقَ جَميلَةً واسِعَةً ، مَمْلُوءَةً بِالْفُواكِةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالْأَوْهَارِ اللهُخْتَلِفَةِ ، وَالْأَوْهَارِ اللهُخْتَلِفَةِ ، وَالْأَوْهَا النَّادِرَةِ ، فَأَعْجِبَتْ بِهَا الْأَميرةُ وَبِمَنَاظِرِهَا الْبَدِيعَةِ ، ونظامِها الْجَميلِ . وَسَأَلْتُهُ ؛ لِمَنْ هٰذِهِ الخُدائقُ الْجَميلة ؟

فَأَجابَهَا زَوْجُهَا ؛ إِنَّهَا حَدائِقُ الْمَلِكِ عَادِلٍ ، وَهِى حَدائِقُ الْمَلِكِ عَادِلٍ ، وَهِى حَدائِقُ فِهَا كُلُّ أَنْواعِ الْأَزْهَارِ . ولَيْسَ لَهَا فِهَا كُلُّ أَنْواعِ الْأَزْهَارِ . ولَيْسَ لَهَا مَثْيلُ فَي هٰذِهِ الْبِلادِ . وَلَوْ رَضِيتِ أَنْ تَتَزَوَّجِيهِ لَكَانَتْ هٰذِهِ الْحَدائِقُ مِلْكا لَكَ الْيَوْمَ .

فَنَدِمَتْ عَلَى ما فَعَلَتْ، وَقالَتْ : وَا أَسَفَاهُ ! إِنَّنَى سَيِّئَةُ الْحَظِّ، وَلَوْ كُنْتُ سَعِيدَةَ الْحَظِّ، لَتَزَوَّجْتُ الْمَلِكَ عادِلاً الْكَرِيمَ وَلَكِنَّنِي وَلَوْ كُنْتُ سَعِيدَةَ الْحَظِّ، لَتَزَوَّجْتُ الْمَلِكَ عادِلاً الْكَرِيمَ وَلَكِنَّنِي تُركْتُ لِنَفْسِى، وَأُعْظِيتُ الْفُرْصَة فَى اخْتِيارِ زَوْجى، فَلَمْ أُحْسِنْ الْاخْتِيارِ زَوْجى، فَلَمْ أُحْسِنْ الْاخْتِيارِ .



الدَّقيقِ ، وَسَأَلَتْهُ : لِمَنْ هٰذِهِ الْمَدينَةُ الْعَظيمَةُ ؟

فَأَجَابَهَا زَوْجُهَا ؛ إِنَّهَا مَدينَةُ ٱلْمَلِكِ عادلِ . وَلَوْ قَبِلْتِ أَنْ تَتَزَوَّجِيهِ لَكَانَتْ هٰذِهِ الْمَدينَةُ مُدينَتَكِ .

فَحَزِنَتِ الْأَميرَةُ الْمُتَكَبِّرَةُ ، وَتَأْسَّفَتْ لِمَا حَدَثَ مِنْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّنِي شَقِيَّةٌ ، سَيِّئَةُ الْحَظِّ . ولَوْ كُنْتُ سَعيدَةَ الْحَظِّ لَتَزَوَّجْتُ الْمَلِكَ عَادِلاً . وَلَا أَفْهَمُ : لِمَاذَا لَمْ أَتَزَوَّجُهُ ؟

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا الْمُوسِيقِى \* لا أَعْلَمُ لِمَاذَا امْتَنَعْتِمِن ۚ تَزَوَّجِه. فَهَاذَا الْمُتَنَعْتِمِن ۚ تَزَوَّجِه. فَهاذَا السَّبَبُ لا يَخْصُنِي ، وَلا شَأْنَ لَى بِهِ . ويُمْكِنِكِ أَن تَسْأَلَى نَهْالَى عَنِ السَّبَبُ ، وَلٰكِنِي لا أَدْرِى ، لِمَاذَا تَتَمَنَّيْنَ زَوْجًا نَهْسَكِ عَنِ السَّبَبِ ، وَلٰكِنِي لا أَدْرِى ، لِمَاذَا تَتَمَنَّيْنَ زَوْجًا آخَرَ ؟ أَلَسْتُ أَنَا زَوْجًا يَصْلُحُ لَكِ ؟

بِالطِّيْنِ وَالْقَشِّ . فَوَقَفَ عِنْدَهُ ، وَوَقَفَتْ مَعَهُ، وَسَأَلَتْهُ: لِمَنْ هٰذا الْجُحْرُ الصَّغيرُ ؟ لِمَنْ هٰذا الْكُوخُ الْقَذِرُ ؟

فَأَجابَهَا زَوْجُهَا الْمُوسِيقِيُّ: هَذَا مَنْزِلُكِ ومَنْزِلِي أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ. هَذَا هُوَ الْكُوخُ الَّذِي سَنَعِيشُ فيهِ مَعًا.

فَصَاحَتْ وَسَأَلَتْه : أَأَسْكُنُ فِي هَذَا الْكُوخِ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ أَسْكُنُ الْقُصُورَ الْعَظِيمَة ؟

َ فَأَجَابَهَا : بِهِذَا حَكُمَ اللهُ يَا سَيِّدَ هِي . وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسِتًا إِلاَّ وُسُعَهَا .

فَتَأَلَّمَتْ وَسَأَلَتُهُ ، وأَيْنَ مَنْ عِنْدَكَ مِنَ الْخُدَم ؟
فَأَجَابَها ، لا خَدَمَ عِنْدِى يا سَيِّدَتَى ، لِأَ بِّى رَجُلْ فَقير ، لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْفَعَ أُجْرَةَ الْخَدَم ، وماذَا تَعْمَلينَ بِالْخَدَم ، وتَقُومى يَجِبُ أَنْ تَسْتَعِدِي مِنَ الآنَ لِتَخْدُمِى نَفْسَك بِنَفْسِك ، وَتَقُومى بِعَمْلِكُ بِنَفْسِك ، وَتَقُومى بِعَمْلِكُ لِ مَا تَحْتَاجِينَ إِلَيْهِ، وَتَعَيشِى كَمَا يَعِيشُ الْفُقَراء .

اِذْهَبِي وأَحْضِرِي الْخَطَبَ وَالْوَقُودَ، وَأَعِدِّى النَّارَ، وَضَعِى كَالْمَاءَ فَوْقَهَا، وَاطْبُخِي لَنَا الْعَشَاءَ؛ كَالْمَاءَ فَوْقَهَا، وَاطْبُخِي لَنَا الْعَشَاءَ؛ كَالِمَاءَ بَيْ جَائِعْ، ومُتْعَبْ جِدًّا.

ا فَبَكَتِ الْأَميرةُ وسَأَلَتُه: وَأَيْنَ الْوَقُودُ؟ وَكَيْفَ أُعِدُّ النَّارَ؟ وَكَيْفَ أَطْبُخُ الطَّعَامَ؟ وَكَيْفَ أَطْبُخُ الطَّعَامَ؟

وَقَالَتْ لَهُ: إِنِّى لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ هَذَا كُبِلِّهِ ، لِلْأَنِّى لَمْ أَعْتَدْ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْعَمَلِ ، وكانَ عِنْدِى كَثير ْ مِنَ الْخُدَمِ

وَالْوَصِيفَاتِ لِخِدْمَتَى ، ولَمْ أَتَعَوَّدْ الاِعْتِادَ عَلَى نَفْسَى ، وَإِنِّى أُلُوصِيفَاتِ لِخِدْمَتَى ، وَلَمْ أَتَعَوَّدْ الاِعْتِادَ عَلَى نَفْسَى ، وَإِنِّى أُخِيادَ أُحِسُّ الْآنَ بِأَنَّ هَذَا خَطَأْ ، وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ أَعْتَادَ الاِعْتِهَادَ الْإعْتِهَادَ

عَلَى النَّفْسِ، وَالْقيامَ بِكُلِّ عَمَلٍ يَعْتاجُ إِلَيْهِ النَّزْلُ.

فَهَدَّ أَالزَّوْجُ نَفْسَها، وَقَامَ لِيُسَاعِدَها فِى إِعْدَادِ كُلِّ شَيْءٍ،
وَإِحْضَارِ الطَّعَامِ، وَبَعْدَ أَنْ أُعِدَّ الْعَشَاءُ جَلَسَا مَعًا، وَأَكَلا قَلِحْشَارِ الطَّعورِهِما بِالتَّعَبِ مِنَ السَّفَرِ الطَّويلِ، ثُمَّ ذَهَبا إِلَى قَلِيلاً لِشُعورِهِما بِالتَّعَبِ مِنَ السَّفَرِ الطَّويلِ، ثُمَّ ذَهَبا إِلَى الْفِراشِ، وَنَامَا فِي سَريرٍ عَلَى حَشِيَّةٍ (مَرْتَبة) غَيْرِ مُريحَةٍ، في الْفِراشِ، وَنَامَا في سَريرٍ عَلَى حَشِيَّةٍ (مَرْتَبة) غَيْرِ مُريحَةٍ، في حُجرةِ نَوْمٍ ضَيَّةٍ، بها قليل مِن الْأَثاثِ.

وَى الصَّبَاحِ الْمُبَكِرِ أَيْقَظُها الْمُوسيقِى السَّائِلُ لِتَكْنُسَ الْبَيْتَ وَتُنَظِّفَهُ ، وَتُعَدِّ الْفَطُورَ ، فَاسْتَيْقَظَتْ وهِى مُتَضَايِقَة ، وَكَانَتْ تُحِبُ أَنْ يَتْرُكُها نَائِمَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وتَزَقَعِ فَى السَّمَاءِ . وَسَاعَدَها حَتَّى كَنَسَتِ الْخُجَرَ ونَظَّفَتُها ، وَرَبَّتَ حُجْرَةَ النَّوْم ، وَأَعَدَّتِ الْفَطُورَ عَلَى مِنْضَدَةٍ صَغيرَةٍ . وَتَنَاوَلاَ وَرَبَّتُ حُجْرَةَ النَّوْم ، وَأَعَدَّتِ الْفَطُورَ عَلَى مِنْضَدَةٍ صَغيرَةٍ . وَتَنَاوَلاَ الطَّعامَ مَعًا ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْأَوانِيَ إِلَى الْمَطْبَخ ، ولَم تَعْرِف كَيْفَ الطَّعامَ مَعًا ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْأَوانِيَ إِلَى الْمَطْبَخ ، ولَم تَعْرِف كَيْفَ تَغْسِلُها ، وَسَاعَدَها فَى غَسْلِها وتَجْفِيفِها .

وقَدْ عاشَ الزَّوْجانِ هَكَذَا يَوْمَيْنَ كَامِلَيْنِ فِي الْكُوخِ، حَتَّى أَ كَلا كُلَّ ما كانَ فيهِ مِنَ الطَّعامِ ، ولَمْ يَبْقَ فيهِ شَيْءٍ مُطْلَقًا . وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قالَ لَها : إِنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَمِر ۗ فِي الْبَيْتِ بهذا الشَّكُل ، مِنْ غَيْرِ عَمَلِ . فَقَدْ أَنْفَقْتُ كُلَّ ماكانَ مَعَى مِنَ النُّقُودِ، وأَكَلْناكُلُّ ما في الْبَيْتِ مِنَ الطَّعامِ. وَسَأَضْطَرُ ۗ إِلَى الْخُروجِ لِلْبَحْثِ عَنْ رِزْقَى . وَيَجِبُ أَنْ تَتَعَلَّمِي شَيْئًا يُسَاعِدُ في كَسْبِ الْمَعيشَةِ، وَسَأَعَلِّمُكِ كَيْفَ تَصْنَعِينَ السِّلالَ ، ثُمَّ خَرَجَ الزَّوْجُ ، وأَخْضَرَ حُزْمَةً مِنْ عِيدَانِ الْقَصَبِ ( ٱلْغَابِ ) وَالْحَلْفاءِ ، وَعَلَّمَهَا كَيْفَ تُصْنَعُ السَّلَّةُ ؛ حَتَّى تَصْنَعَ سَلَّاتٍ يُمْكِنُه أَنْ يَبِيعَها لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي السُّوقِ كُلَّ أُسْبُوعٍ . وَبَدَأَتْ بِالْفِعْلِ تَقَطَّعُ الْعِيدَانَ ، وَتَصْنَعُ مِنْهَا سَلَّةً ، فَجُرِحَتْ أَصَابِعُهَا وَخُدِشَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَوَّدْ الِاعْتِهَادَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَالْعَمَلَ بِيَدِهَا مِنْ قَبْلُ .

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنَّ هٰذَا الْعَمَلَ لَا يُنَاسِبُكِ ، وَلَا يَصْلُحُ لَكِ ،

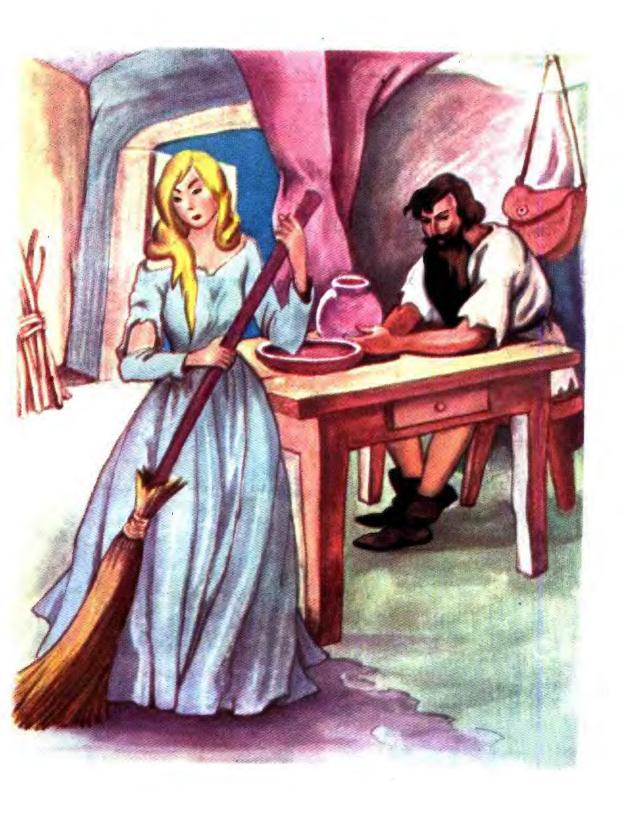

ثُمُّ أَخْضَرَ لَهَا مُغْزَلاً ، وَشَيْئاً مِنَ الصُّوفِ ، لِيُعَلِّمْهَا غَزْل الصُّوفِ ، مُعْتَقِدًا أَنَّ الْغَزْل أَسْهَل مَنْ عَمَلِ السِّلالِ . وَبَيْنَ لَهَا طَرِيقة اسْتِعْمَالِ الْمُغْزَلِ ، ثُمَّ جَلَسَتْ ، وَحَاوَلَت أَن تَغْزِل كا عَلَّمَها ، اسْتِعْمَالِ الْمُغْزَلِ ، ثُمَّ جَلَسَتْ ، وَحَاوَلَت أَن تَغْزِل كا عَلَّمَها ، وَلَكنَّ النَّعْمِ الدَّم . وَلَكنَّ النَّعْمِ الدَّم . وَلَكنَّ النَّعْمِ الدَّم أَل النَّام فَقَال لَها زَوْجُها، وقد أراد أَن يُعَوِّدَهَا الْعَمَل ، وَالِاعْتِماد عَلَى النَّقْسِ : أَنظُرِى ا إِنَّك لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَل مِن النَّقْسِ : أَنظُرِى ا إِنَّك لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَل مِن النَّقْسُ : أَنظُرِى ا إِنَّك لا تَسْتَطِيعِينَ الْقِيَامَ بِأَى عَمَل مِن الْأَعْمَال . وَيَجِب أَنْ يَعْمَل ، وكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِب أَنْ يَعْمَل . الْأَعْمَال . وَيَجِب أَنْ يَعْمَل ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِب أَنْ يَعْمَل . لا فَرْقَ بَيْنَ أُمِيرٍ وَحَقيرٍ ، وَغَنِي وفقيرٍ . فَالْعَمَل الْيَدَوِى ثُ شَرِيفٌ ، وَقَيْرٍ . فَالْعَمَلُ الْيَدَوِى ثُ شَرِيف ،



وَلا عَيْبَ فِيهِ . وإِنَّ الْعَمَلَ دَليلَ عَلَى الْعَياةِ . ولا تُسَمَّى دَليلَ عَلَى الْعَياةِ . ولا تُسَمَّى الْعَياةُ حَياةً إلاَّ بالْعَمَـلِ . ويَظْهَرُ لِى أَنَّكِ لا تَصْلُحِينَ لِشَيْءٍ مُطْلَقًا . وَأَعْتَقِدُ أَنَّنَى لِشَيْءٍ مُطْلَقًا . وَأَعْتَقِدُ أَنَّنَى

سَيّئُ الْحَظِّ ، لِلاَّنِي تَزَوَّجْتُ أَميرَةً لاَ تَعْرِفُ شَيْئًا عَنِ الْعَمَلِ ، وَلا يُمْكِنُهُا أَنْ تَقُومَ بِأَيّ عَمَلِ ، فَقَدْ كَانَتْ حَياتُهَا الْعَمَلِ ، وَلا يُمْكِنُهَا أَنْ تَقُومَ بِأَيّ عَمَلِ ، فَقَدْ كَانَتْ حَياتُهَا الْمَاضِيَةُ كُلُّهَا كَسَلاً وَخُمولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى المَاضِيَةُ كُلُّها كَسَلاً وَخُمولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى المَاضِيَةُ كُلُّها كَسَلاً وَخُمولاً وَنَوْمًا ، ورَاحَةً بِغَيْرِ عَمَلٍ . وَعَلَى أَيْ حَالًا سَأُجَرِّبُ مَعَكِ نَوْعًا آخَرَ مِنِ الْعَمَلِ ، وَسَأَشْتَرِي بَعْضَ أَيْ حَالًا سَأُجَرِّبُ مَعَكِ نَوْعًا آخَرَ مِنِ الْعَمَلِ ، وَسَأَشْتَرِي بَعْضَ



كُلِّ نَوْعٍ ، حَتَّى تَحْصُلِى عَلَى رِزْقِكِ ، مِنْ عَمَلٍ شَرِيفٍ . فَتَأَلَّمَتْ ، وَتَأَلَّمَتْ ، وَقَالَتْ : وَا أَسَفَاهُ ! لَقَدْ حَكَمَ عَلَى ّ الزَّمانُ الْوُتُوفِ فِى السُّوقِ ، لِبَيْعِ الْأُوانِي وَالْأَكُوابِ . وَمَاذَا أَفْعَلُ إِذَا مَرَ فَى السُّوق بَعْضُ الْأُمَراءِ أَوْ رِجالِ الْقَصْرِ ؟ مَاذَا أَفْعِلُ إِذَا رَأُونِي وَأَنَا أَبِيعُ فِى مَكَانٍ عَامٍ ؟ إِنَّهُمْ سَيضْحَكُونَ مِنِي، ويَسْخَرُونَ بِي، وَمَادًا مَنْ غَيْرِ شَكَ .

فقال لَها زَوْجُها : هٰذِهِ مَظاهِرُ يا سَيِّدَ تِي، ويَجِبُ أَلاَّ نُبالِيَ بِالْمَظاهِرِ ، وَأَنْ نُفَكِّرَ فِي الْواقِعِ ، ونَعْتَمِدَ عَلَى أَنْفُسِنَا ، وَنَعْمَلَ بِالْمَظاهِرِ ، وَأَنْ نُفَكِّرَ فِي الْواقِعِ ، ونَعْتَمِدَ عَلَى أَنْفُسِنَا ، وَنَعْمَلَ عَلَى أَحَدٍ . بِأَيْدِينَا ، وَلا تَشَكِلَ عَلَى أَحَدٍ . بِأَيْدِينَا ، وَلا تَشَكِلَ عَلَى أَحَدٍ . يَجِبُ أَنْ نُعِدَ أَنْهُ سَنَا لِلْحَيَاةِ ، وَنَتْرُكُ كَيَاةَ الْكَسَلِ ، والإعْتِمادَ يَجِبُ أَنْ تَدْهَبِي وَتَعْمَلِي ، وَتَتَّجِرِي فِي الْأَدُواتِ عَلَى غَيْرِنا . يَجِبُ أَنْ تَدُهبِي وَتَعْمَلِي ، وَتَتَّجِرِي فِي الْأَدُواتِ الصَيِنِيَّةِ إِذَا كُنْتِ لا تُريدِينَ أَنْ تَموتِي جوعًا .

إِسْتَمَعَتِ الْأُميرَةُ لِنَصِيحَةِ زَوْجِها، وَبَدَأَتْ تَتَّجِرُ فِي السُّوقِ.



وقَدْ نَجَحَتْ تِجَارَتُهَا فِي الْبَدْءِ نَجَاحًا كَبِيرًا ، فَقَدْ شَجَّعَهَا كَثيرٌ مَمَّنْ رَأُوْهَا ، مِنَ السَّيِّدَاتِ وَالرِّجَالِ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِا الْجَمِيعُ ، مَمَّنْ رَأُوْهَا ، مِنَ السَّيِّدَاتِ وَالرِّجَالِ ، وَعَطَفَ عَلَيْها الْجَمِيعُ ، وَأَفْقَ بِها ، وَإِعْجَابًا بِجَمَالِها : وَكَثيرًا مَا كَانُوا يَشْتَرُونَ الْبِضاعَة ، وَلا يَأْخُذُونَها ، وَيَتْرُكُونَها لَها تَشْجِيعًا لَها .

رَ بِحَتِ الْأَميرَةُ كثيرًا في تِجارَتِها الْجَديدَةِ ، وَاعْتادَتِ الْعَمَلَ، وعَرَفَتْ كَيْفَ تَعْتُمِدُ عَلَى نَفْسِها فى حَياتِها وكَسْبِ عَيْشِها، وعَاشَتْ مَعَ زَوْجِهَا عِيشَةً وَاضِيَةً ، وَشَارَكَتْهُ حَيَاتُه ، خَيْرَهَا وَشَرَّهَا ، وَرَاحَتُها وَتَعَبَهَا . وقَدْ تَجَحَ زَوْجُها في تَأْدِيبِها وَتَهْذِيبِها ، وَأَصْبَحَتْ في حَياتِها الزَّوْجيَّةِ مُخْتَلِفَةً كُلَّ اللاخْتِلافِ، عَن حَياتِها الْأُولَى، حَياةِ الْكَسَل وَالْخُمولِ ، وقِلَّةِ الذُّوْق ، وسُوءِ الْأَدَب. وَصارَتِ الْآنَ مَثَلاً عالِيًا لِلزَّوْجَةِ الْمُطيعَةِ الْمُتَواضِعَةِ ، الْمُؤدَّبَةِ الْكَامِلَةِ . وفي يَوْم مِنَ الْأَيَّامِ، اشْتَرَى لَها زَوْجُها مِقدَارًا كَبِيرًا مِنَ الْبضاعَةِ الصّينِيَّةِ والزُّجاجيَّة، فاتَّخَذَت ْلَها رُكْنًا جَديدًا في السُّوق وَوَضَعَتْ فِيهِ بِضَاعَتُهَا الْجَديدَةَ ، وَهِيَ فَرحَة بها، وَجَلَسَت لِتَبيعَ وَتَتَّجِرَ كَعَادَتِهِا يَوْمَ السُّوق. فَحَضَرَ لِسوءِ الْحَظِّ، جُنْدِيٌّ مُسْتَهْتُرْ، يَرْكُبُ حِصانًا جَامِحًا شَقِيًّا، وَاقْتُعَمَ حانُوتَها، وَكَسَّرَ كُلَّ ماكانَ فِيهِ مِنَ الْأُوانِي الصّينِيَّةِ ، وَالْأَطْباقِ الْغَزَفِيَّةِ ، وَالْأَكُوابِ وَ الْأُبَارِيقِ الزُّجَاجِيَّةِ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي الْحَانُوتِ شَيَّ دُونَ أَنْ يُكْسَرَ ، وَصَارَتْ بِضَاعَتُهَا كُلُّهَا أَجْزَاءً مَكْسُورَةً مُتَناثِرَةً ، هُنا وَهُناكَ . فَأَخَذَتْ تَبْكِي ، ولَمْ تَعرفْ ماذا تَفْعَلُ ، وقَدْ ذَهَبَ الْجُندِيُّ الْمُسْتَهْتَرُ بِحِصانِهِ. وَماذا تَسْتَطيعُ أَن تَعْمَلَ مَعَه ؟ وَأَخَذَتْ تَسْأَلُ نَفْسَهَا : ماذا أَقُولُ لِزَوْجِي ؟ وَكَيْفُ أَقَابِلُه ؟ وَماذَا أَعْمَلُ ؟ وقَدْ كُسِرَتِ الْبضاعَةُ كُلُّها ، وَفَقَدْ نَا كُلَّ ما كانَ عِنْدَنا مِنْ تِجارَةِ الصِّينِيِّ . وَماذا سَيَقُولُ زَوْجِي حِينَما يَسْمَعُ الْخَبَرِ، ويَعْرِفُ ما حَدَثَ؟ وَلَمْ تَجِدْ فَائِدَةً مِنَ الْبَقَاءِ فِي مَكَانِهَا بِالسُّوقِ ، فَجَرَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ وهِيَ مُتَأَ ثِرَةٌ كُلَّ التَّأْثُرِ، حَزِينَةٌ كُلَّ الْحُزْنِ لِزَوالِ تِجارَتِها

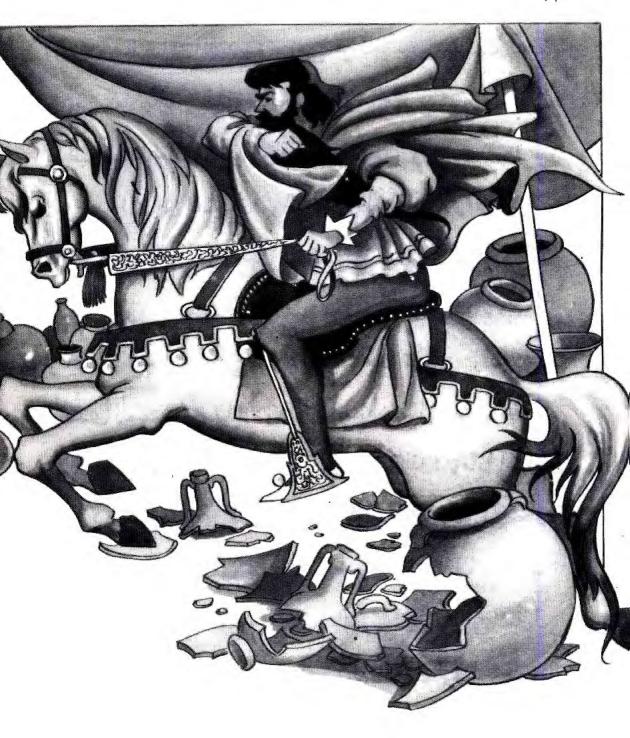



وَأُخْبَرَتْ زَوْجَها بِكُلِّ ما حَدَثَ .

فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا: لَوْ كَانَ عِنْدَكِ شَيْءَ مِنَ التَّفْكِيرِ ، مَا وَضَعْتِ أَدَوَاتٍ صِينِيَّةً وزُجاجِيَّةً وخَزَ فِيَّةً بِالشَّكُلِ الَّذَى وضَعْتِه في الرُّكُنْ الْجَديدِ الذَّى اخْتَرْتِهِ مِنَ السُّوق ، حَيْثُ يَسْتَطيعُ كُلُّ إِنْسَانِ أَنْ يَمُرَّ بِهِ . وَهٰذَا دَرْسْ لَكِ ، تَتَعَلَّمينَ مِنْهُ التَّفْكيرَ فِي الشَّيْءِ وَنَتَائِجِهِ، قَبْلَ أَنْ تُقُدِمِي عَلَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ تَعْمَلِيهِ. وَلا فائِدَةَ أُلَّانَ مِنَ الْإِسْتِمْرَارِ فِي الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ . وَأَعْتَقِدُ أَنَّكِ لا تَصْلُحنَ لِهِنَدَا النُّوْعِ مِنَ الْعَمَلِ. ولِهِذَا ذَهَبْتُ الْيَوْمَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيِّ ؛ لِأَبْحَثَ لَكِ عَن عَمَلِ فِي الْمَطْبَخِ . وَقَدْ وَعَدَ بِي مُديرُ الْقَصْرِ أَنْ يَقْبَلُكِ خَادِمًا فِي الْمُطْبَخِ ؛ لِتُساعِدي الطَّبَّاخِينَ فِي تَنْظِيفِ الْمُطْبَخِ، وَغَسْل الْأُوانِي وَ تَجْفيفِها . وسَتَجِدينَ هُناكَ كَثيرًا مِنَ الطُّعامِ. وسَيُسْمَحُ لَكِ أَنْ تَأْخُذِي مَعَكِ فِي الْمَسَاءِ إِلَى بَيْتِكِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ النَّذِي يَبْقَى لِتَأْكُلِيهِ وَآكُلَ مَعَكِ.

فَقَبِلَت الْأَميرَةُ هَذَا الحَلَّ، وَلَمْ تَعْتَرِضْ عَلَى أَنْ تَكُونَ خَادِمًا فِي الْمُملوكِ والْأُمَراءِ والنَّبَلاءِ، وَتَضْعَكُ مِنْهُمْ ، وتَسْخَرُ بهمْ .



وَرَضِيتُ أَنْ تَعيشَ عَلَى فَضَلاتِ الْمُطبَّخِ مَعَ زَوْجِها الْمُطبَّخِ مَعَ زَوْجِها الْفَقيرِ . وَلهذا حُكمُ اللهِ ، يُوثِيقِ الْمُلكَ مَنْ يَشاءُ ، وَيُدِلُ مَنْ وَيُدِلُ مَنْ وَيُدِلُ مَنْ يَشاءُ ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيُدِلُ مَنْ قَدْيِرْ ، وَقَدْ نَجَحَ زَوْجُها قَدَيِرْ ، وَقَدْ نَجَحَ زَوْجُها

كُلَّ النَّجَاحِ، في تَأْديبِها وتَهُدِيبِها، وَتَعْويدِهَا الاِغْتِمادَ عَلَى النَّغُس، وَالْعَمَلُ، مَهْما يَكُنْ ذَلِكَ الْعَمَلُ.

وَبَعْدَ مُضِى ٓ أُسْبُوعَيْنِ مِن ْ عَمَلِها فِي مَطْبُخِ الْقَصْرِ، سَمِعَتْ مِنَ الطَّبَاخِينَ أَنَّ الْمَلِكَ الشَّابَّ سَيَحْتَفِلُ بِزَوَاجِهِ اللَّيْلَةَ احْتِفالاً مِنَ الطَّبَاخِينَ أَنَّ الْمَلِكَ الشَّابَّ سَيَحْتَفِلُ بِزَوَاجِهِ اللَّيْلَةَ احْتِفالاً عَظِيماً. وَقَدْ أُقيمَتِ الزِّيناتُ فِي كُلِّ مَكانٍ ، ودُعِيَ الْعُظَماءُ والْعُلَماءُ والْعُلَماءُ لِهٰذَا الاِحْتِفالِ ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ سَيَمُو مِنَ الطَّرَيقِ ، فَذَهَبَتْ والْعُلَماءُ لِهٰذَا الاِحْتِفالِ ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ سَيَمُو مِنَ الطَّرَيقِ ، فَذَهَبَتْ

 أَنْ يَعْفُو عَنْها، وَيَقْبَلَ تَوْ بَتَهَا، ويَرْضَى عَنْها.

وفي الْمُسَاءِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، أَعْطَاهَا الْخَدَمُ كَثِيرًا مِنَ الْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ ، لِتَأْخُذَهَا مَعَها إِلَى كُوخِها ، فَوَضَعَتْها في سَلَّتِها ، وَخَرَجَتْ لِتَذْهَبَ إِلَى زَوْجِها . فَقا بَلَها عِنْدَ بابِ الْقَصْرِ الْمَلِكُ الَّذَى سَيُحْتَفَلُ بِزُواجِهِ اللَّيْـلَةَ ، وَقَد لَبِسَ مَلابِسَ ذَهَبِيَّةً ، وَأَخَذَها مِنْ يَدِهَا، وَقَالَ لَهَا : يَجِبُ أَنْ تَشْتَرِكِي مَعِي فِي هٰذَا الإِحْتِفَالِ اللَّيلَةَ. فَنَظَرَت إِلَّهِ الْأُميرةُ الْجُميلةُ ، زَوْجَةُ الْمُسِيقي الْفَقيرِ ، فَعَرَفَتْ أَنَّهُ الْمَلِكُ عَادِلْ ، وَأَنَّ الْقَصِرَ الذَّى تَخْدُمُ فيهِ هُوَ. قَصْرُ الْمَلِكِ ، الذَّى رَفَضَتْ أَنْ تَتَزَوَّجُهُ، وَسَجِرَتْ مِنْه ، وَهَرْ ثُتْ بِهِ ، وَجَعَلَتِ النَّاسَ يَضْعَكُونَ مِنْهُ ويَستَهزِ ثُونَ

َ فَارْتَبَكَتِ الْأُمِيرَةُ، وَاضْطَرَبَتْ، وَخَافَتْ حِينَمَا عَرَفَهَا وَعَرَفَتْه. وَقَدْ أَمْسَكَ الْمَلِكُ بِيَدِهَا، وأَخَذَهَا مَعَهُ، وأَدْخَلَهَا الْقَصْرَ ثانِيَةً،

والسَّلَةُ في يَدِها الْأُخْرَى، وقَدْ وَقَعَ غِطاوُها، وَسَقَطَت الْأَطْعِمَةُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَرَآها الْحاضِرُونَ ، فَضَحِكُوا مِنْها ، وخَجِلَتْ مِنْ نَفْسِهَا خَجَلاً شَديدًا ، وَتَمَنَّتْ أَن تَبْتَلِعَها الْأَرْضُ في أَعْماقِها ، فَقَدْ رَآها خَطيبُها السَّابِقُ الْمَلِكُ عادل ، وَهِي فَقيرَة ، وَعَدرُهُ في مَطْبَخِهِ ، وَتَحْمِلُ سَلَّةً بِها شَيْء مِن بَقايا الطَّعام . وَجَرَت نَعْوَ الْبابِ لِتَهْرُب مِن الْمَلِك عادل ، السَّانِي اللَّعام . وَجَرَت نَعْوَ الْبابِ لِتَهْرُب مِن الْمَلِك عادل ، السَّذي مِن المَلِك عادل ، السَّذي وَجَرَت مِن قَبْلُ أَن تَتَرُو جَهُ ،



وَلَكُنِيَّهُ لَحِقَها، وَأَرْجَعَها ثانِيَةً إِلَى الْقَصْرِ، وَأَخْبَرَها بِحَقيقةِ الْأَمْرِ، وَاعْتَرَفَ لَها بِالسِّرِ، وَقالَ لَها: لا تَخافِي ولا تَحْزَنِي، فأنا زَوْجُكِ الموسِيقِيُّ النَّذِي عاشَ مَعَكِ فِي الْكُوخِ الْحُقيرِ، وقَدْ مَثَّلْتُ دَوْرَ الزَّمَّارِ السَّائِلِ الْفَقيرِ ، مَعَ أَنِّى الْمَلِكُ الَّذِى استَهَزَأْتِ بِهِ . استَهَزَأْتِ بِهِ .

وَحِينَما سَمِعْتُ نَذْرَ أَبِيكِ أَنْ يُزَوِّ جَكِ أُوَّلَ سَائِلٍ، ذَهَبْتُ



إلى قَصْر وَالدِكِ ، وَادَّعَيْتُ أَنَّى سَائُلٌ يَخْتَاجُ إِلَى إِحْسَانِ ؛ وَتَظَاهَرْتُ بَالْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ ؛ لِكُمَىٰ أَتَزَوَّجَكِ . وقَدْ وَفَى والدُكِ بوَعْدِهِ وَنَدْرِهِ إُوَأَعْطَانِي إِيَّاكِ ؛ لِتَكُونِي زَوْجَةً لِي . وَقَدْ فَعَـلْتُ هَذَا كُلَّهُ ؛ لِأَنِّي أَحْبَبْتُكِ كَثيرًا. وَقَدْ أَخَذْتُكِ إِلَى هذا الْكُوحِ الْمُتَوَاضِعِ، وحَتَمْتُ عَلَيْكِ أَن تُعِدِي الطَّعَامَ، وَتَعْسِلي الْأَطْباقَ، وُتُرَتِّبِي الْمُنَوْلَ، وتَعْمَلِي البِّلللِّ، وَتَغْرِلِي الصُّوفَ، وَتَتَّجرى فِي الْأُوانِي الصِّينِيَّةِ لِأُعْطِيَكِ دُروسًا فِي الْاعْتِمادِ عَلَى النَّفْس، وَحُبِّ الْعَمَل، وعَدَم ِ الْاتِّكَالُ عَلَى أَحَدٍ . وأَنَا الْجُنْدِيُ النَّذِي كَانَ فِي السُّوقِ ، وكَسَّرَ لَكِ كُلَّ مَا فِي الْحَانُوتِ مِنْ أَدُواتٍ صينِيَّةٍ وَزُجاجيَّةٍ. وَقَدْ أَوْجَبْتُ عَلَيْكِ أَن تَخْدُمِي بِمَطْبَخِي، فَرَضِيتِ بِالْخِدْمَةِ وَالْعَمَلِ فِي الْمَطْبَخِي، وَقَبْلُتِ أَنْ تَعَيْشِي عَلَى بَقَايَا الطَّعَامِ . وقَدْ رَتَّبْتُ هَذَا كُلَّهُ لِأُعْطِيَكِ دَرْسًا فِي التَّوَاضُع - فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ

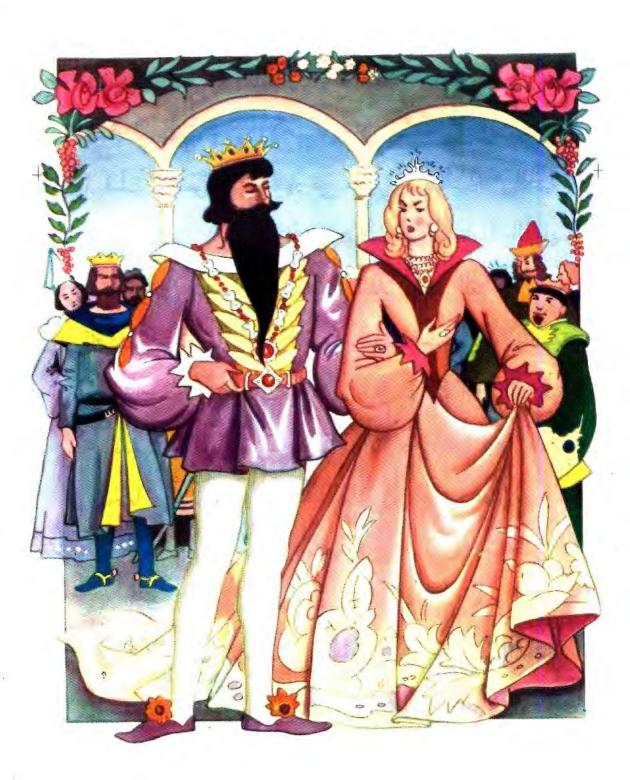

وَلَّتَنْرُكِي الْفَخْرَ وَالتَّكَبُّرَ، وَالإِسْتِهْزاءَ بِالنَّاسِ، وإِهَانَتَهُمْ، وَقِلَّةَ الذَّوْقِ ، وَسُوءَ الْأَدَبِ . وَالْآنَ قَدْ تُبْتِ ، وَنَدِمْتِ عَلَى مَا فَعَلْتِ ، وَتَعَوَّدْتِ الِاغْتِهَادَ عَلَى النَّفْسُ ، والرَّغْبَةَ في العَمَـل ، وَتَدْ بِيرَ شُنُونِ الْبَيْتِ، وَأَصْبَحْتِ تُحْسِنِينَ مُعامَلَةَ النَّاس، وُتُفَكِّرينَ فِي شُعورِهِمْ ، وصرْتِ مَثَلًا عالِيًّا لِلْقَناعَةِ وَالرَّضَا والتَّواضُع ِ، وَالطَّاعَة ِ وَالصَّبْر ، وذَهَبَتْ سَيِّئا تُك ِ، وحَسُنتْ تَصَرُّفَاتُكِ ، وَانْتَهَى الْمَاضِي بِمَا فِيهِ . وَسَنَبَدَأُ اللَّـيْلَةَ حَيَاتَنَا الْجِديدَةَ ، حَياتَنَا الْحُقيقيَّةَ ، الَّتِي لا ادِّعاءَ فيها وَلا تَظاهُر . وَسَنَحْتَفِلُ الَّلَيْلَةَ بِزَوَاجِنَا احْتِفالاً رَسْمِيًّا فِي قَصْرِنا هٰذَا . وأَنْتِ الْأُمِيرَةُ والزَّوْجَةُ ، وأَنَا الْمَلِكُ وَالزَّوْجُ . وسَيَحْضُرُ بَعدَ قَلِيلِ أَبُوكِ الْمَلِكُ، وَأُمُّكِ الْمَلِكَةُ ، وجَميعُ أَفْرادِ أُسْرَتِكِ. وقَدُ حَضَرَتِ الْوَصيفاتُ ، وأَحْضَرُنَ لَهَا مَلابَسَهَا الْجَميلَةَ ، وَاسْتَعَدَّتْ لِللِّحْتِفَالَ ، وَلَبسَتْ مَلابِسَهَا وجَواهِرَهَا النَّبي

أُعِدَّتْ لِلزَّوَاجِ ، وَاحْتَفَلَتْ أُسْرَ تُهَا وأَسْرَةُ زَوْجِها الْمَلِكِ بِرَوَاجِهِما احْتِفَالاً يَلِيقُ بِهِما ، وَهَنَّأَهُما الْجَميعُ تَهنِئَةً صادِقَةً . وَتَقَبَّلَ الزَّوْجَانِ التَّهانِئَ بِالشُّكْرِ والسُّرودِ ، وَكَانَتِ الوُجُوهُ كُلُّها فَرِحَةً ضاحِكةً مُسْتَبشِرَةً ، وَعَاشَ الزَّوْجَانِ عِيشَةً سَعيدَةً رَاضِيَةً ، كُلُّها سَعادَة وَهَناءَة وَقَوْفِيق ، وكُنْتُ أَتَمنَى سَعيدَةً رَاضِيَةً ، كُلُّها سَعادَة وَهَناءَة وَتَوْفِيق ، وكُنْتُ أَتَمنَى أَن تَشْتَرِكَ أَنْنَ ، وأَشْتَرِكَ أَنا في هذا الإختِفالِ الجَميل .

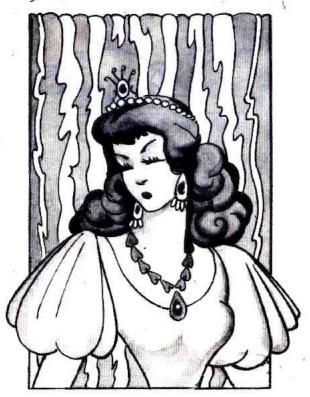

## أسئلة في القصة :

- (١) مماذا كانت توصف الأميرة ؟
- (٢) ماذا حدث منها في الاحتفال الذي أقامه أبوها ؟
  - (٣) عاذا سمَّت الملوك والأمراء السبعة ؟
  - (٤) لماذا طرد الملك ابنته من الحفل ؟
    - ( ٥ ) عاذا عاقبها أبوها ؟ .
      - (٦) هل وفي الملك بنذره ؟
    - (٧) ماذا كافأً الملك الزمار؟
- ( ٨ ) كيف كان شعور الأميرة حينها تزوجت الزمار ؟
  - (٩) كيف كان شعور الزمار؟
- (١٠) لماذا لم يعمل لها احتفال حينًا تزوجت الزمار ؟
  - (١١) عاذا نصح لها أبوها قبل خروجها ؟
    - (١٢) لماذا لم يودعها أحد من أسرتها ؟
  - (١٣) ماذا رأى الزوجان وهما سائران في الطريق ؟
    - (١٤) متى أحست الأميرة بخطئها ؟
    - (١٥) لماذا عدت نفسها سيئة الحظ ؟
      - (١٦) لِمَن الغابة والحداثق والمدينة ؟

(١٧) كيف عودها زوجها الاعتماد على النفس، وحب العمل ؟

" of the tyruge of the second

- (١٨) لماذا اختار لها السكني في الكوخ ؟
- (١٩) ما الصناعات التي تعلمتها ؟
- (٢٠) لماذا تألمت من البيع في السوق ؟
- (٢١) لماذا اختار لها الخدمة في المطبخ ؟
  - (۲۲) هل نجح زوجها في تأديبها وتهذيبها ؟
    - (۲۳) في أي قصر كانت تخدم ؟
  - (٢٤) لماذا ارتبكت حينا قابلت عادلاً ؟
    - (٢٥) لماذا أرادت أن تهرب منه ؟